### المصريون القدماء

# أوّل (الحُنفاء)



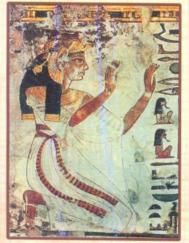



ننبت حنيفية "المصريين القدماء"

- على خمس : 🐪
  - التوحيد ، • الضالة .
  - الزكاة .
  - الصاء .
  - و الحسخ .

دكتور نديم السيار

المصريون القدماء

أوّل

الخنسفاء)

#### الطبعة الأولى

الناشر : المؤلّف . نسفون وفاكس : ٦٤٢٧٣١١

e-mail: NadeemElSayar@hotmail.com

جميع احقوق التعلقة بالطبع والنشر محفوظة للمولّف .. ولا يجوز الاقتباس أو النسخ
 أو النسوير أو خلق أو الترجمة إلا بعد الحصول على إذن كتابى من المولّف ..

منحوظة : (١) تصبيم الغلاف والجمع التصويرى للمنتى : المؤلّف . . ، جميع كُنّب المؤلّف توزيع "الأهرام" ، وتوجد فى "مكتبات الأهرام" .. ـ وكذلك فى مكتبة "دار حراء" ( ٣٣ ش شريف / القاهرة ) ـ .

#### إهداء

إلى رفيقة دَرْب العُمْـــر . وأحبّ الناس وأقربهم إلى قلبى .

المرحومة نبيلة عبد الشافي إبراهيم .

شقيقتى ...



• وقد بدأ في مصر ـ منذ ما قبل عصور الأسرات ـ على يد النبيّ المصريّ إدريس الطُّللًا .

• وكان قدماء المصراً يبن .. أوَّل ( المسلمين ) ..

\* \*

نعرف أن الجرعة ـ في هذا البحث ـ ثقيلة .. والصدمة الفِكْريّة عاصفة .. والموضوع في حدّ ذاته جدّ خطم .

خاصة وأن الشمسائع لدى الناس أن أولفك "المصريّين القدماء" ، كانوا مُشركين وننيّين لا يعرفون "الإله الواحد" .. . ويكفى قصة "فرعون موسى" وحدها لتلوَّث كُلَّ تاريخهم ! . . ولله ، كان من الضرورى الرة أوَلاً على هذا الإفتراء .. الذى أشاعه وروَّج له اليهود منذ القِدَم ، ثمّ تُبَّته الجهل بالكثير من تفاصيل عقائدهم . وغدم الفهم للكثير من تفاصيل عقائدهم . وعلى هذا قمنا بإيضاح حقيقة إيمانهم وتوحيدهم .. وذلك في كتباب أصدرناه عام وعلى الرحه ١٩) أن ، بعنوان : ( قدماء المصريّين أوّل الموحّدين ) .

#### ومن التعليقات على ذلك الكتاب :

آن هي جريدة الأهرام ( ١٩/١/٠ ٩ م ) .. كتب الدكتور/ مصطفى عمود مقالاً ، مِنا جاء فيه :
آكتاب "قدماء المصرئين أوّل الموحّدين" للدكتور نديم السيّار .. كتاب يسدّ فجوة في الثقافة الموجودة ، ونبيب عن الخطأ المشائع الذي روَّجته البهوديّة بأن الحضارة المصريّة القديمة كانت حضارة ونيّة ، تعبد الأصنام والآلمة المتعدّة ولا تعرف التوحيد .. وأن النبي موسى هو أوّل مَن دعا للتوحيد بين المصرئين الوثيّين ، وأن فرعون الحزوج هو "رمسيس" الملك المصرئ الوثنيّ . إخْ

.. والكتاب يُثبت بالعليل القاطعي .. أن "قرعون الخروج" لم يكن رمسيس ولا منفتاح و لم يكن مصريًا بالمرّة ، وإنّما كان سامس ملوك الهكسوس .. وأن الأنبياء ( إبراهيم وإسماعيل ويعقوب ويوسف ) كلّهم نزلوا مصر في عصر الهكسوس ، وكانت دعوتهم إلى "التوحيد" إلى هؤلاء الهكسوس الوثنين ، وليسس إلى المصريّين .. وأن الحضارة المصريّة "الموحّدة" كانت نبع الحكمة الذي استعَى منه "إبراهيم" أبو الأنبياء

<sup>(</sup>١) وصدرت الطبعة البانية ، عام (١٩٩٧ م) . وتُعدّ حاليّاً طبعة ثالثة ستصدر خلال شهور ... والكتاب نوزيع "الأهرام" . .

وأبناؤه ، اللديانة الإدريسية ( الحنيفية ) الصافية ، فقد درس إبراهيم وهو في مصر أصول الحضارة المصرية ، وقرأ صحف النبي إدريس ، و لم تنزل عليه الرسالة إلاّ بعد ذلك وهو في سنّ الخامسة والتسانين .. وقد دحل "التوخيد" مصر على يد النبيي "إدريس" ، قـــل أن يدحل الجزيرة العربيّة على .د النبيّ الخاتم محمّد (ص) بخمسة آلاف سنة .. وما أسماء "آمون ورع وبتاح وأنويس إلح" إلاّ أسماء لند يوص ( ملاتكـــة ) ولكانات من الملاً الأعلى ، وكُلّهم يدين بالخضوع لربّ واحد لا إله إلاّ هو . إلح إلم ]

كما قام سيادته بعمل حلقة في برنامجه ( العِلم والإيمان ) عن هذا الكتاب ، وقد أذيعت في ٩٥/١٢/٢٥ م

وفي الصفحة الأحرة من جريدة "أحبار اليوم" ( ٩٥/٦/٣ م ) ، كتب الأستاذ/ صلاح منتصر مقالاً
 كاملاً حول أحمد فصول الكتاب . وهو الخاص بفرعون موسى . وبيما حاء فيه : [ والبحث الذي قدمه
 الدكتور نديم السيّار ، معتمد على القرآن والإنجل والتوراة والمراجع والمنطق . . حيث يُقسيع من يقرأه بصحة النظرية التي توصل إليها بالنسبة لفرعون موسى . وأنه ليسس مصرياً وإنما من ملوك الحكسوس .
 . وهو صاحب أقوى الحُجج والواهين في إثباتها . ]

وانظر أيضاً المقالات التي كتبت عنه في: الصفحة الدينية بالأهرام (١/٩٥/٤) م) .. وحريدة الأحبار
 (م/٩٥/٤ م) .. وحريدة الحمهورية (٩٥/٥/٤ م) .. وحريدة الوفد (١/٩/٠ م) .. وحريدة حديث المدينة (١/٩/٠ م) .. إلح

وكذلك فى يحلّة ( العربى ) الكويتيّة ( عدد 40٪ / يونيو 1999 م ) - من (س١٠١ حُمّ ٢٠٠) - الخ • وفى بحلّة ( روز اليوسف ) عدد ٢٧٥١ : [ كتاب ( قدماء المصريّين أوّل الموحّدين ) للدكتور نديم السيّار ، الذي هو نقطة تحوُّل فى مفاهيم المصريّين ، هذا الكتاب الموثّق الذي يُجب أن يُقَرَّر على المدارس والجلمعات حتّى يعود لمصر وجهها المشرق الحضارى . إخْ إخْ ]

> ثمّ جاء دور الحديث عن تفاصيل ديانتهم . فكان كتابنا هذا :( المصريّون القدماء أوّل الحُنفاء ) .

ولسوف نكتشف أن تلك الديانة المصريّة "الإدريسيّة" ، هي ذاتها ـ وبكُـــــلَ تفاصيلها ـ ديانة النبي إبراهيم :(الحنيفيّة) .

وَلَخْطُورَةُ الْأَمْرِ ، وحساسيته المفرطة ، كان لزاماً علينا أن نحاول بكُلّ الجهد أن نوَفَى البحث حقّه .. زمّناً ، ودراسة ، وحياداً .

> وأمّا من حيث "الدراسة" .

فإلى جانب العديد من المراجع ـ في تختلف فروع المعرِفة التي يُعتاجها البحث ـ .

كان لزاماً علينا أوّلاً دراسة "اللغة المصرية القلبتة" ، فهى ركيزة أساسية ويمخورية ، وهو
ما بدأناه \_ وما زلنا \_ منذ ما يقرب من ربع قرن .. ثمّ كانت ضرورة استكمالها بدراسة "اللغة
القبطيّة" دراسة أكاديميّة فى أكبر المعاهد العلميّة تخصّصاً فى هذا الجمال \_ ( معهد الدراسات
القبطيّة ) \_ .. ذلك المعهد الذى أتبح لى فيه أيضاً دراسة "اللغة اليونائيّة" و"اللغة العبريّـة" على
آيدى أسانة.تها المتحصّصين ، وهما من ألزم الأمور لبحثنا هذا .

ـ ذلك إلى حانب ضرورة الإلمام باللغة "الأكديّة" ثم السريانيّة "الآراميّة" ثمّ السبئيّة "لغة اليمن القايمة" إلخـ .

ثمّ لأن الديانة "الحنيفية" وثيقة الصلة بـ (الإسلام) . . لذا ، كان من الحتْم دراسة العلموم الإسلامية دراسة أكاديمية ، وهو ما تيسّر لنا في جامعة الأزهر الشريف حيث أتبح لنا دراسة تلك العلوم الإسلامية ( من تاريخ وفقه وشريعة . إلخ ) على أيدى أساتذتها الأجلاء .

\_ وقد حرصنا على الإلتحاق بالدراسة فى "الأزهر" و"معهد الدراسات القبطيّة" فى نفس الوقت ، عام ٨٩م ـ . . أمّا "المديانة اليهوديّة" ، فلم يتيّسرً لنا دراستها إلاّ من خلال المراجع والكُتُّب .

• ثمّ لأن ديانة النبي إدريس - كما تذكر جميع المراجع - كانت تسمَّى ( الصابغة ) .. كما تذكر تلك المراجع أيضاً أن هنالك طائفة من بقايا أتباع هذه "الديانة الإدريسيّة" مازالت باقية في أقصى حنوب العراق "على الحدود الإيرائية" ، ولأن المعلومات عن هذه الطائفة في جميع المراجع ضبابيّة متضاربة إلى حانب ندرتها أصلاً .. لذا ، كان علينا التحرُّك لدراستهم ميدائياً ، فكان السفر للعراق عام ٨٥ م، حيث أتبح لنا معايشتهم لفيرة كافية لدراسة أفكارهم ومعتقداتهم وشعائرهم إلح ، إلى حانب تجميع كُل ما تيسرَّ لنا من مراجع كُبِّت حصيصاً عنهم في مختلف اللغات . إلح

هذه بعض "الأدوات" التي اعتمدنا عليها في "بحثنا" هذا .. والإعتماد أوَلاً وأخيراً على الهادى سبحانه .. فإنّه الحقّ ، ومُعين الباحثين عن الحقيقة .

د.ندیم السیار القاهرة/ فی أغسطس ۲۰۰۲م ﴿ رَبُّنا لا تؤاخِذنا إن نسينا ، أو أخطأنا . ﴾

#### الباب الأوّل

## إدريس

نبى المصريّين القدماء

#### هل كان للمصريين القدماء .. (أنبيـــاء) ؟؟

يقول تعالى : ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ ( نَبِيُّ ) فِي "الْأُوَّلِــَــــنِّ . ﴾ ـ الزعرف/٦ ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمِّــــة .. إلاّ خَلَا فِيهَا ( نَذَيْرٍ ) . ﴾ ـ الاعزار : ٢

وفى النفسير :[ يقول تعالى للنبيّ 麟 :"إن أنت إلاّ نذير" أى إنما عليك البلاغ والإنفار .. وقوله :(وإن من أمّة إلاّ حلا فيها نذير ) أى: وما في أمّة خَلّت (ڝ سَبقَت ) من بنى آدم إلاّ وقد بعث الله تعلل إليها النُـلُور .](")

ويقول تعالى أيضاً : ﴿ وَلَكُلِّ أَنِّكَ . . ( رَسُولُ ) . ﴾ ـ يونسُ، ٧؛

﴿ ولقد بعثنا فى كلّ أُمُــة ( رسولا ) .. أن اعبدوا الله . ﴾. النحل/٣٦ وفى التفسير :[ وبعث أنله فى كلّ أنه ـ أى: فى كلّ قُرْد وطائفة من الناس ـ ( رسولا ) .. وكلّهم يدعون إلى عبادة الله وبنهون عن عبادة سواه . ]<sup>(٢)</sup>

إذن \_ وبنص القرآن الكريم ذاته \_ ما من (أمة) من الأمم إلا وقد بعث الله إليها (رسول).
 فما بالنا بتلك ( الأمسة المصرية) . . التي كانت أقسدم ( الأمم) على الإطلاق . . والتي يرجع تاريخها وحضارتها إلى عصور ما قبل التاريخ . . مُعتسسةً على مدى آلاف السنين .

لا شكّ إذن ، أن ا لله سبحانه قد أرسل إلى تلك ( الأُمَّة المصريّة ) . . ( رُسُلاً ) و( أنبياء ) .

<sup>(</sup>۱) تفسير/ ابن كتير/۲/۲ده (۲) السابة/۲۸/۲د

كما نجد ما يؤكّب د هذا في تراث ( المصريّين القدماء ) أنفسهم .. إذ يذكرون أن كـلّ "العفوم" ـ الدينيّة والدنيويّة ـ قد جاءتهم ( وُحِياً من السماء ) .. عن طريق ( رُسُسل ) .

يذكر د أحمد بدوى :[كان (عِلْم) المصريَّين ـ فى اعتقادهم ـ مُرجِعه إلى الســــماه . . جاءهم به (رُسُـــل) من حُكماء الماضى . ][<sup>1]</sup>

ويذكر الإمام/ محمد أبو زهرة : [بيد أنه يجب علينا أن نعتقد أن دعوات إلى (التوجيد) الخالص بعبادة ( إله واحد ) ـ فرد صمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد ـ . . قد تورد ت على العقل المصرين . وبعيد أن نعفى تماماً عن المصرين في مدى خمسة آلاف سنة ـ ازدهرت فيها حضارتهم ونمت ـ . . أن تكون قد وردت عليهم عقيدة ( التوحيد ل ) . . بدعوة من رسول ) مبين . آ<sup>(1)</sup>

أمًا .. من هم أولئك ( الرُسُسل ) بالتحديد ؟؟ .. وما هي أسماؤهم ؟؟ فليس من الحَثْم أن نجد ذلك في الكُتُب السماويّة ـ كالقرآن الكريم .. .

يقول تعالى :

﴿ وَلَقَدَ ٱرْسَلْنَا ﴿ رُسُلًا ﴾ مِن قبلك ..

منهم مَن قصصنا عليك .. ومنهم مَن <u>أُـــــــم</u> نقصص عليك . مَه ـ عنر ٧٠٠ وفي التفسير :[ ومنهم مَن لم نقصص عليك: وهُم أكثر مَمَن ذُكِر بأضعاف أضعاف . ]<sup>(٢)</sup> ويه كُند القرآن الكريم هذه الحقيقة في آية أخرى :

﴿ و ( رُسُلاً ) قد قصصناهم عليكِ من قبل .. و ( رُسُلاً ) لم نقصصهم عليك . ١١٤/١١١٠

إذن .. فهنالك ( رُسُـــل ) عديدون لم يأتِ ذِكْرهم في القرآن الكريم .

ولا شكَّ أن منهم الكثير تمسن أرسلهم ا لله سبحانه إلى ( الأُمَّــة المصريَّـة ) .. على مــدى . آلاف السنين في تاريخها الطويل الطويــــــــل .

ومع ذلك .. فهنالك تمن ورد ذِكرهم في "القرآن الكريم" .

أحد أولتك الأنبيـــاء المصريّين .

الاَ وهو .. نبيّ الله ( إدريس ) الطُّيْثُلاَ .

 <sup>(</sup>١) تاريخ التربية والتعليم في مصر القديمة (١٦٠ ١٦٠) مقارنة الأدبان/١٨/٨٨
 (٣) تفسير ابن كنو (٨٩٥٤)

• فقى كُتُب التفسير . على سبيل المثال . . يذكر الطبرسي : [ "واذكر في الكتاب إدريس" .. واسمه في التوراة ( أحنوخ ) . ](٢) ويذكر الألوسى: [ "واذكر في الكتاب إدريس" .. وهو ( أخنوخ ) . [<sup>(٣)</sup> ويذكر البيضاوى : [ "واذكر في الكتاب إدريس" .. واسمه ( أحنوخ ) . ]<sup>(١)</sup> .. إلح إلخ<sup>(°)</sup> . وكذلك في كُتُب "قصص الأنبياء"(٦) .. وكذلك أيضاً عند المؤرِّحين : يذكر الطبرى :[ و( أخنوخ ) هو "إدريس" .[لخ .. وفي "التوراة" أن الله رفّع "إدريس" إلخ ](٢) ويذكر ابن الأثير :[ و( أحنوخ ) هو "إدريس" عليه السلام . ]^^ ويذكر القفطي :[ وقالوا هو عند العبرانيّين إسمه ( أخنوخ ) .. وسمّاه الله لهي كتابه المبين "إدريس" . "إلى ويذكر ابن جُلجل: [ ويذكر العبرانيّون أنّه ( أحنوخ ) ، وهو بالعربيّة "إدريس" . إلخ ](١٠٠٠ ويذكر ابن أبي أصببعة :[ ويذكر العبرانيُّون أن ( أخنوخ ) هو بالعربيَّة "إدريس" . ٦(١١) وكذلك يذكر المسعودي (١٢) والدينوري (١٣) وأبو الفدا(١٤) وأبن سعد (١٥) والكلير (١٦) وإبن العيري (١٣) إلخ • وتذكر دائرة المعارف اليهوديّة : [ وفي الإسلام .. النبيّ المسمَّى "إدريس" ــ المذكور في القرآن ــ قد غَفَيق المفسِّرون والشُّرَّاح من أنَّه ( أحنوخ) المذكور في التوراة (تك/٢٠:٧٥) .. وقد صوَّر المسلمون صفاته وخصائصه المحفوظة في كتاب "الهاجاداه" اليهودي ، وكما وُجد أيضاً عند "ابن سيرا" و"يوسيفوس" . إلخ ٦١٠٢٠ وفي دائرة المعارف الإسلاميّة : [ إدريس : ويذهب مؤلّفو المسلمين إلى أنّه هو ( أخنوخ) المذكور في النوراة . [٢٠٦٠ وفي دائرة معارف البستاني : [ وإدريْسُ في العبرانيّة ( أخنوخ ) ، ويقول العرب أنّه هو نفْس ( أخنوخ ) . [الأ

#### [ وسار ( أخنوخ ) مع الله .. إلخ ] ـ تكويز/٢٤:٠

| (۲) بحسم البيان/۱۹/۳ د                                                                                | (١) أنظر : سفر التكوين/٢٤-٢١.                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (٤) أتوار التنزيل/١٦٣/٣                                                                               | (٣) روح المعاني/١٦/١٦                                      |
| ٢٢٧/١ و: تفسير الفخر الرازى/٣٨٧/ و: الجامع/ القرطبي/١١٧/١١ و: نفسير غرائب                             | <ul> <li>(٥) وانظر أيضاً: الكشاف/ الزمخشرى/١</li> </ul>    |
| حر المحيط/ أبو حيَّان/١٩٨/٦/ و: لباب التأويل/ الحَّازْن/٣٢٤/٣ و: تفسير النسفي/٢٣٤                     | القرآن/ التيسابوري/١٦/٥٠ و: الب                            |
| <ul> <li>٨ و: العرائس/ الثعلبي/٢٩ و: قصص الأنبياء/ ع.النجار/٢٤ و: مع الأنبياء/ طبارة،٦٥ إخ</li> </ul> | <ul> <li>(٦) أنظر : قصص الأنبياء أبن كثير ١/١/٨</li> </ul> |
| (٨) الكامل ٢٠/١/                                                                                      | (۷) تاریخ الطبری/۱۲،۱۱                                     |
| (١٠) طبقات الأطباء/ ص.«                                                                               | (٩) إخبار العلساء/ صر٢                                     |
| (۱۲) مروج المذهب/۲۹/                                                                                  | (١١) عيون الأنباء/٣٣                                       |
| ٠ - (١٤) المحتصر / ١/١                                                                                | (١٣) الأخبار الطوال/ ص١                                    |
| (١٦) الأصنام/٢٤                                                                                       | (۱۰) الطبقات الكيري/١/٥٥                                   |
| (18) Encyclopedia Judaica , Vol. 6 , P.794                                                            | (۱۷) تاریخ مختصر الدول/ مس۷                                |
| (۲۰) مج۲/۱۷۲                                                                                          | (۱۹) مج۱/۲؛ د                                              |

```
كما أن من ألقاب النبي "إدريس" أيضاً .. اللقب : ( هرمس ) .
```

وَلِكُتِ إِسْمَهُ بِالْهَرِوْعُلِيفَيَّةُ :( वि ﷺ ) ( هرمس ) ( ) . وانتقل إلى الإغريق "اليونان" في صيغة :( ρωμαιος ) ( Hermes / هيرمس ) ( ) . كما انتقل إلى "الفُرس" في صيغة :( هُرمز ) ( ) .

ريذكر الغفطى: ["إدريس" النبئ صلّى اقدُ عليه وسلّم .. وألد يمصر .. وستّوه :( هومس ) - ]<sup>(1)</sup> وبذكر ياقوت الحدوث : [ وحكى ابن زولاق : إلح .. و( هومس ) هو "إدريس" النبئ . ]<sup>(2)</sup> وبذكر ياقوت الحدوث : [ وحك ابن زولاق : إلح .. و( هومس ) هو "إدريس" النبئ . ]<sup>(1)</sup> وبذكر المؤرّع الأثرى/ أحمد بجب :[ وقال المقربزي نقلاً عن صاعد اللغوى من كتاب "طبقات الأمم" : أن ( وانظر أيضاً : تقدير السائور بمصيد مصسر الأعلى .. هو ( إدريس ) عليه السلام . ]<sup>(1)</sup> وانظر أيضاً نولاق/٧/١ و ٧٠ و : قضائل مصر/ ابن زولاق/٧/ و ٧٠ و : المائى/ الأوسى/ ٣٠٦/٣ و : قضائل مصر/ ابن زولاق/٧/ و ٧٠ و : المائم المائم الشهر سنائي/٢٥١ و ٥٠ و دائرة معارف البسنائي/٢٥١ و ١٠ والذه على الله والمحل ) أن ( الصابة ) أنه ( هومس ) ، ويقولون إنّه ( إدريس ) . ]<sup>(٧)</sup> ويذكر ابن حزه : [ ولز الصابةين ) شرائع يستنونها إلى ( هومس ) ، ويقولون إنّه ( إدريس ) ، ]<sup>(١)</sup>

#### وكان المصريّون يُلَقّبونه بـ( ﷺ ] ) (عا.عا.عا.ور ).. أي:(العظيم العظيم العظيم ثلاثة)(أ

وقد انتقل هذا اللقب أيضاً إلى اليونانيّة ، في صيغة :( τρισμεγιστος / تريس ميجسّتوس ) = مثلّث العظمة<sup>(١٠)</sup> وفي دائرة المعارف البريطانيّة ( ٩٧٥/٥ ) :

[ the Egyptian-Greek ( Hermes Trismegistos ) = Hermes the Thrice-Greatest ] وتذكر أيضاً : [ the Egyptian-Greek ( Hermes Trismegistos ) : واللقب "تريسمحسس" يعني بالإغريقي ( ثلاث عظمات/ المنظم ( great : الله عظمات المنظم / greatest ) أي ( greatest ) أي ( greatest ) عمني ( preatest ) أي المنظم ( greatest ) أي المنظم ( gre

نلاناً ) . . وهو يشتير إلى نطور من المصحوري ( ladia / ص الحاليم) . الأعظم ) . . وقد وُجِدَ هذا اللقب "الكُنية" في الهيروغليفيّة المتأخرة . ]('')

كما انتقل هذا "اللقب الإدريسي" إلى العرب الذين احتهدوا في محاولة تفسيره .. فمثلاً :
 يذكر إن المجرى: [ والاقدمون من اليونان يقولون أن "اعتوخ" هو ( هرمس ) ، ويُلقب "طريسميجيسطيس!
 إن إذلائي التعليم ) .. والعرب تسميّه ( إدريس ) . ]<sup>(11)</sup>

ان ( تلاقي التغليم ) .. وطعرب المسلحة ( إدريس) . ع ويقول ابن ظهيرة :[ ومن مصر جماعة الحكماء كـر هرميس ) . وهو المتلّث بالنعمة :( نبي وحكيم ومَلِك ) .. وهو ( إدريس ) النبيّ عليه السلام . ]<sup>(۱۳)</sup>

ريدكر القفضي: [ هرمس المصرى: وهو الذي يستّى ( المثلّث بالحكمة ) . إلح ] [١١١]

(1) An Egyptian Hieroglyphic Dictionary , Wallis Budge , P. 445

(2) The Encyclopardia Britannica, Vol.5, P. 875

(٣) أنظر: إناموس لفارسيّة . دعيد النعيم حسنين/٨٠٠ ... وفي طائرة العارف الإيرائيّة (برهان تاطيء ص٢٣٣): . [ هـائم: : بياعظاد بيانابان نام إدريس بيضمراست . ] .. وترجمته :[ وباعظاد اليونان أنه "إدريس" الرسول . ]

(٤) إعبار النساء بأعبار الحكماء ص١ (٥) معجم البلدان/٥٠١ ع

(٣) الأثر الجنب لقدماء وادى الدين ٢٣٠ (٧) مروج الذهب/ ٣٩١٨
 (٨) اللفط في المدر والأهواء والنحل/ ٣٥/١ (٩) و(١٠) ألمة المصرتين/ بدج/ ٤٧٨

(۱۲) تاريخ مختصر الدول! صاً٧ (۱۳) افغضالا الباهرة ٨٥

(١٤) إحبار العُلماء/٢٢٧

(11) The Encyclopædia Britannica , Vol.11 , P. 505



#### إدريس .. ( المسرى )

وعن كونه ( مصـرى ) .. ومُرسَل من الله إلى ( المصــــريّين ) :

ويذكر ابن اياس تحت عنوان ( ذِكْر مَن كان بمصــر من الحكماء في أوّل الدهر ) : [ قال الكندى : كان بـر مصر ) من الحُكماء "إدريس" .. وقد جمع بين النّبوّة والحكمة . ]<sup>(1)</sup> ويذكر الشيخ/ عبد الوهاب النجّار :[ وأقـــــام "إدريس" ومَن معه بـر مصر ) . ]<sup>(۷)</sup> ويذكر الميقوبي :[ إن "إدريس" .. عاش في صعيد مصر . ]<sup>(۸)</sup>

ويذكر ابن جُلجل:[ قال أبو معشر: وكان مُسكن "إدريس" .. صعيد مصر . ]<sup>(1)</sup> ويذكر ابن أبي أصيبعة:[ وعند العرب أن "إدريس" مُولـده بـ( مصر ) .. وقال أبو معشر: وكان مُسكنه صعيد مصر . آ<sup>(۱)</sup>

ويذكر ابن العبرى :[ واُلعرب تسمّيه "إدريس" .. الســـاكن بصعيد مصر الأعلَى . ]<sup>('')</sup> وفي تفسير المراغي :[ وأمّا إدريس .. فهو موضيع التحلّة والاحترام لدى "قدماء المصريّن" . ]<sup>''')</sup>

🗖 إذن .. لا شكّ أن "إدريس" مصري .

وتوجُّه بدعوته إلى :( قدماء المصريّين ) ..

(۱) إحبار العلماء باعبار الحكماء/ ص ٢ (٢) أعبار الدول وآثار الأول ص ٤٣. (٢) مع٢ ص ١٧١ (٤) مع ٢٠ ص ١٧١

رد) الأنشاق الباهرة صده (1) بدائع الزهور قسم (1 حدا ص ٣٦) (٧) قسمي الأنبياء ص ٣٦ (٨) هامش: تصوص ابن عربي (١٩٤

(۱) طبقات الأطلباء ص1 (۱۰) عيون الألباء/ ص٢٣٦١ (۱۰) الم يتنا الأطلباء ص٢٣٦١ (١١) تاريخ عتصر الدول؛ ص5 (١١) تاريخ (١١) عصر الدول؛ ص5 (١١) عصر الدول؛ ص6 (١١) عصر ال

#### أوّل وأقميدم ( الأنبياء ) و( الرُسُل )

#### 🖈 فأمّا عن كونه ( أوّل وأقدم ) الأنبيــــــاء .

يذكر ابن خلدون : [ "إدريس" .. هو ( أقسده ) الأبياء . ] (')
ويذكر القرطبي : [ وكان "إدريس" .. ( أوّل ) مَن أُعْطي النّبوّة . ] ('')
ويذكر ابن سعد : [ عن ابن السائب قال : ( أوّل ) نبيّ بُعِث .. "إدريس" . ] ('')
ويذكر أيضاً : [ وعن ابن عبلى قال : أوّل نبيّ بُعث في الأرض بعد آدم .. "إدريس" . ] ('')
وفي دائرة معارف القرن العشرين : [ "إدريس" هو ( أوّل ) مَن أُعْطِي النّبوّة من ولد آدم . ] ('')
ويذكر الطبرى : [ وعن ابن اسحاق : كان "إدريس" ( أوّل ) بني آدم أُعْطى النبوّة . ] ('')
ويذكر عفيف طبارة : [ وخلاصة أقوال العلماء في "إدريس" .. أنّه ( أوّل ) مَن نـرَل عليه
الملاك ( حبريل ) بالرحي . ] ('')

#### 🖈 وأمّا عن كونه ﴿ أَوَّلُ وَأَقَدُم ﴾ الرُّسُـــل .

يذكر ابن قنية : [ ذكر وهب عن ابن عباس :( الرُسُسل ) . الح .. منهم "إدريس" . ]<sup>(^)</sup> وفي دائرة معارف البستاني :[ وأمّا ترجمة "إدريس" على قول العرب .. فهي أنّه ( أُرسِل : من الله نبيًا ونذيا . ]<sup>(^)</sup>

ویذکر أبو حیّان نمی تفسیره :[ و "إدریس" .. ( **أوّل مُرسَــــل )** بعد آدم . ]<sup>(۱۱)</sup> کما یذکر النسفی فی تفسیره :[ "إدریس" .. هو ( **أوّل مُرسَـــــل** ) بعد آدم . ]<sup>(۱۱)</sup> ویذکر الألوسی :[ "إدریس" .. هو ( **أوّل مُرسَـــل** ) بعد آدم . ]<sup>(۱۱)</sup> .

🗖 إذن .. فـ ( نبسى المصريّين القدماء ) .

كان أوّل الرُسُل والأنبيب

#### ( العصـــر ) الذي عاش فيه "إدريس"

يذكر الإمام/ الفخر الرازى: [كان "إدريس" عليه السلام سابقاً على "نوح" .. على ما ثبت في الأخبار . ] (')
في الأخبار . ] (')
ويذكر ابن تتبية : [قال وهب : إنّ "نوحاً" أوّل نبي نبّاه الله يعد "إدريس" . ] ('')
ويذكر ابن كثير : [وعن عبد الله بن عمر : انّ "إدريس" .. أقدم من "نوح" . ] ('')
ويذكر د.الفيومي : [وعبارة الشهرستاني تُفيد أن "إدريس" .. مُقدَّم على "نوح" . ] ('')
ويذكر ياقوت الحموى : [وحكى ابن زولاف('') أن "إدريس" عليه السلام .. قَبْسَل "نوح" وقبل (الطوفان) . ] ('')

ویذکر ابن ظهیرة :[ إن "إدریس" علیه السلام .. قبــــل "نوح" و( الطوفـــــان ) . ]<sup>(۲)</sup> ویذکر القفطی :[ قال ابن جُلحل : کان "إدریس" .. قبل ( الطوفان ) . ]<sup>(۸)</sup>

ويذكر ابن أبى أصيبعة :[ وأمّا أبو معشر البلخى .. فإنه يذكر فى ( كتــاب الألــوف ) أن "بدريس" .. كان قبل ( الطوفـــــــــــــان ) . ] (١)

#### ملاحظات:

#### 🗻 هل كان "قدماء المصريّين" على عِلْم بذلك ( الطوفان ) وأحداثه ؟؟

#### تُشير بعض الدلائل إلى ذلك .. ومنها :

(١) يذكر سونيرون: [قال أفلاطون (١٠٠٠): كان "صولون" يقول: إن أحد الشيوخ من كهنة معبد "سايس" في مصر، قد قال له \_ عندما سأله عن أمر (الطوفان) \_ : ما من شيء عظيم أو عجيب وقع في أي مجال من المجالات في أيّ أفطر، إلا وذُكِر \_ منذ أمّد طويـــل \_ مكتوباً أو محفوظاً في معابدنا . ] (١١٠)

وتُضيف "دائرة معارف الدين" عمّا تمّ في نفس هذا اللقاء ـ تحت مادة ( Flood ) ـ : [ وحسب قول حكماء المصريّين لصولون : إن الجنس البشرى سبّق أن عاني من الفّناء والدمار بعدّة طُرُق

<sup>(</sup>٢) المعارف ما ١

<sup>(</sup>٤) في الفكر الديني الجاهسي ١٢٢

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان (١٠٥٠)

 <sup>(</sup>٨) إخبار العلمدة، ص٦ د وافظر أيضاً: ص٨٢٢

<sup>(10)</sup> Platon . Timée . 22-23

<sup>(</sup>١) تفسير/ الفحر الرازي/٤/٢٨٨

<sup>(</sup>٣) تفسير، ابن كثيرًا، ٢٧/٢١

 <sup>(</sup>د) فضائل مصر وأخبارها. ص٧١.
 (٧) الفضائل الباهرة (٤٤).

 <sup>(</sup>٩) عيون الأنباه صـ ٣١

<sup>(</sup>١١) كليّان مصر القديمة أ ص١٢٤

#### .. وقد كان ( الماء ) إلخ وسيلة مُعظم هذه الكوارث . إلخ ٦(١)

وجديرٌ بالذكر أيضاً .. أنَّنا نجد في الماثور الدينيِّ أن نبيِّ "المصريّين القدماء" قد تنبًّا بحدوث هذا "الطوفان" . يذكر ابن جُلجل: [ قال أبو معشر : و"إدريس" هو أوّل مَن أنذّر بــ( الطوفان ) .. ورأى أن آفة سماويّة ـ تلحق بالأرض من ( الماء ) إلخ . ]<sup>(٢)</sup>

ونفس هذا القول يردِّده "ابن أبي أصيبعة"(٢) و"ابن العبرى"(١) و"القفطي"(١) . إلخ

(٢) كيفيّة حدوث (طوفان نوح) .. ومسبّباته :

في كُتبنا المقدّسة أن ذلك "الطوفان" كان له مصدران :

- من السماء ( الأمطار ) .
- ومن الأرض (تفحُّر الينابيع).

ففي التوراة:

[ وصارت مياه "الطوفان" على الأرض إلخ .. في ذلك اليوم ، إنفحَرَت كُلِّ ينابيع الغمر العظيم .. وانفتَحَت "طاقات السماء" .. وكان المطر على الأرض إلخ . ] ـ تكويز/١٠.٠٠٠ و نفس القول في القرآن الكريم:

﴿ فَفَتَحِنَا ﴿ أَبُوابِ السَّمَاءَ ﴾ بماء منهَور .. وفحَّرنا الأرض عيوناً . ﴾ ـ التسر١٢-١٢

وفي "كتاب الموتى"(١) حديث عن (الطوفان) .. وأنّه أيضاً كان له مَصْدران : سماوي وأرضي ! بل .. ويُذهلنا أن نجد نفس التعبير القرآني ، بنزول المطر من "أبواب" في السماء (!!)

ماء الطوفان \_ ذلك (الذي) سيرو ع الأرضين انفتُحَت أيواب السماء \_ أيواب ( بسيول المطَر )<sup>(٧)</sup>

> مَن أنبأ "المصريّن القدماء" أن للسماء .. ( أبواب ) ١٩٩ بل .. ومنها يَتَنزَّل ماء "الطوفان" .. تماماً كما حاء في "القرآن" ﴿ !!! ﴾

- (1) The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade, Vol. 5, P.356 (٣) طبقات الأطباء والحكماء/ ص ٢ (٣) عيون الأنباء/ ص ٣٢ (1) تاريخ عنصر الدول/ ص ٧
- (٥) The Egyptian Book of the dead. W. Budge, P.91-92 ٢٢٨ من أيضاً: ص٢٦٨ العلماء/ ص١- وانظر أيضاً: ع
  - (٧) اللفظ:( 🚍 " 🏗 🗥 ) .. يترجمه "والس بدج": مَطَرُ ( مُفزع / مُرعِب ) . . كتاب الموتى/ ص١٦ وفي قاموس د.بدوف وكيس ( ص ١٣٠ ) يُترجه : جوَّ عاصف ( مُحْتابه/ هاتج ني غضب وتغيُّظ ) .
  - وفي قاموس فولكنر ( ص ١٤٠) يُترجم :( عاصفة حادّة غاضبة، زوبعة هائحة ) .. وأيضاً :( كارثة داهية ) . كما إحمل معنى "العقاب الإلهي" ...

    - فعنه :( ﷺ ) ( نشن ، ت ) .. بمعنى :( قُضاء "إلمى"/ دينونة ) . . قاموس فولكتر/ ص ١٤٠

بل. ويستمرّ نَصّ "كتاب الموتى" ليحدُّثنا أيضاً عن ( تفخُّر الماء من الأرض) ، لاحداث ذلك "الطوفان" (!!) .. أو بتعبيرهم الحَرَّفيُّ (١) : ٩٠٠٠ المُ الأوض انشقاق

وجديرٌ بالذكْر أنَّنا نجد في المأثور الدينيُّ أيضاً .. ما يُشير إلى تَنَّبُو نبيَّ المصريَّين "إدريس" ، جهذين 

(٣) على المستوك "اللُّغوي":

وحتَّى لفظ : ( طوفان ) ـ الوارد في "القرآن"(٣) ـ .. مصريّ الأصل (١٠) .

وليس مَصْدره لُغات العراق القديم ـ ( موطن نوح ) ـ كالسومريّة<sup>(د)</sup> أو الأكديّة<sup>(۱)</sup> أو البابليّة<sup>(۲)</sup> .. كما أنَّة لس لفظا "عييّاً"<sup>(٨)</sup>.

ويذكر الأستاذ/ سلامة موسى :[ وقصّة "الطوفان" التي روتها التوراة ، حافِلة بالألفاظ المصريّة التي تنمّ عن أصلها .. حتّى لفظة ( طوفان ) نفسها مصريّة .. وليست عبريّة . ٦(١)

#### ﴾ هل شمل ( طوفان نوح ) جميع الكُرة الأرضيّة ؟؟

كثيرون يحسبون أن ذلك "الطوفان" النُّوحي قد دمَّر جميع البشر في جميسم أنحاء العالم .. \_ حتى مصر ، بمن فيها من أتباع "إدريس" الطَّلِين وحامِلي عقيدته ـ .

وهذا خطأ ركَدَ في العقول طويلاً .. ولابد له من وقُفة وإيضاح .

<sup>(1)</sup> The Egyptian Book of the dead. W.Budge, P.92 (٢) انظر : قضائل ابن زولاق/ ص٧١

<sup>(</sup>٣) أنظر: سورة العنكبوت/١٤ - والأعراف/١٣٣

<sup>(</sup>٤) ملحوظة : في المصريَّة القديمة ( يهيم ) تعني :( أرض ) ـ وهي باللغة القبطيَّة :( 😙 ) ( طو ) . ـ قاموس بدوت وكيس ٢٧٠

و :( بيبيين ) ( فالاً ) ـ وهو في القبطيَّة :( ١٤٤١١ ) ( فون ) ـ بمعنى : صَبَّ ( الماء ) . ـ قاموس د بدوي وكيس/٨٣ • اى ان :( 🚗 بيييير ) ( طو / فان ) .. تعنى :( إنصياب الماء على الأرض ) ... أى المطر الشديد ...

ـ لاحِظ قوله تعالى في وصف "الأمطار" : ﴿ إِنَّا صَّبِينَا المَاءَ صَبًّا ﴾؛ عبس/٢٥ -

وفي مختار الصبحاح :[ الـ( طوفان ) : المطر الغالب ، والماء الغالب .. يغشَى كُلُّ شيء . ] ملحوظة : وهنالث في المصريّة أيضاً ( كم مسم ) ( بان ) ـ وتُنطَق أيضاً ( فان ) ـ بمعنى :( فاضّ / فيُضان ) ـ ـ تاموس بدوى/٧٣

ب ومن الجدير بالذِّكْر أن لفظ "طوفان" في اللغة "الآراميَّة" هو :( طربانا ) . . مقدَّمة في نقه اللغة/ د.لويس عوض/ ص.١٥٨

<sup>(</sup>د) فهو في اللغة "السومريّة" : ( A - MA - RU ). أما ما رو ) .. أعلني : ( طوفات ) . . المحمد كلكاسل فأطه بالتركة ٢٤٤

<sup>(1)</sup> وفي البغة "الأكاديّة" :( أبوبو ) و( أبوبي ) .. يمعني :( طوفات) .. ـ كلكامش د.سامي سعيد الأحمد ص٥٥١ و٢٦٤ . (٧) و في الدغة "الباسيَّة" واللغة "الآشوريَّة" : ( أبوس ) . تمعنَّى : ( طوفات ) . ـ ملحمة كلكامش/ داباقر/٣٤٤

ه وواضحٌ بُعْد كُلُّ هذه الألفاظ ـ السومريَّة والأكابيَّة والبابليَّة والأشوريَّة ـ عن اللفظة القرآنيَّة .

 <sup>(</sup>A) لفظ "طرفان" في اللغة الميريّة". هو : ( عيد ) ( مبول ) \_ قاموس قوجمان/٣٩٠ ( وبيقا اللغظ ورد ذِكْر "الطوفان" في نسيخة "التوراة" العبريّة).

<sup>(</sup>٩) مصر أصل الحضارة/ ص١:١

(١) سبق أن ذكرنا ما قاله كهنة مصر للفيلسوف الإغريقي "صولون" عندما سالهم عن أمر (الطوفان) . . . ويواصل أفلاطون رواية ما حدث فيقول : [ ثمّ يستطرد الكاهن الشيخ في بيانه : إن هناك كوارث متّصلة تخرَّب وجه الأرض ، وانّها لتُحدُّيث في الإحمناس خلطاً وتغييراً ، وقعد تهدم حضارة لتُقيم مكانها أخرى إلخ . ولكن (مصر) ، بخصائصها الجغرافيّة والناخيّة .. لا تخضع لهذه القاعدة شبه العامة . وهذا هو السبب في أن التقاليد القديمة ، قعد حُفِظت في هذا المكان . آلا)

(٢) أثبتَــت الكشوف الأثرية الحديثة ـ بما لا يدّع مجالاً لذرَّة شك ـ . . تُواصُــــل الجنس و البشرى وحضارته في ( مصـــر ) ، دون أي انقطاع . . منذ العصور الحجرية القليمة ، وحتى العصر "الحجريّ الحديث" ـ ( حوالى ٦٠٠٠ ق م ) ـ مروراً بكـــــلّ العصـور التالية . . حتى بداية الأسرات الفرعونية .

فالقول إذن .. بأن ( طوفان نوح ) قد دمَّر العالم كلَّه ، بما فيه مصــــر والمصريّين .. هو قولٌ يَتَقَنَّفُذُ فَى حَلَّق العقل .. وياتَى أن يَرْدُردَه .

(١) فنحن نعلم أن "التوراة" التى أنزلها الله على موسى ، قد تتم ْ عِفْظها في صندوق ـ عُرِف باسم "تابوت العهد" (٢) ـ . . وهذه النسخة المرسوية قد أقيدت .

ويذكر د.أحمد شلبيى: [ ويقرّر التاريخ أن موسى كتب نسخة "النوراة" ووضعها مع اللوحون في التابوت (خروج/ ٢١:٢٧) .. ومرَّت الآيام، وظهر في بني إسرائيل كثير من الفحرة والكفّرة .. حتى جاء عهد "سلميان" (٢١:٧-٩٥ ق م) ، وفُتِح "التابوت" فلم توجّد به نُسحة "الثوراة" .. وقد تجاء ذِكْر ذلك في الكتاب المقشّس (الملوك الأول/ ٨٠:٨) . ](") .. ويستطرد قائلا :[ وحدثّت بعد "سلميان" أحداث دينيّة عجية ، وصلّت إلى الرقة وعبادة الأوثان .. وتعرَّض "بيت المقامس" للسلب والتدمير عدَّة مرّات .إلح ... و لم يعدُ هناك ذِكْر لو (التوراة ) ولا صِلَة بها . ](")

ثم في عهد الكاهن "عزرا" ( 80 ق م) ثم جمّع "النوراة" من شفاة المُقَفَلُة" .. ثمّ حدث في هذه النسعة الجديدة أمرّ له أهميّة وخطورة باللغة ، وهو إضافة "تفسيرات" حُثيرَت بين سطور النّص الأصلى ، ثمّ تكرَّر الأمر في عهود لاجيّة .. ثمّ ـ وهنا مُكَمَّن الخطورة ـ دخلّت هذه "الإضافات" في صلّب النّص الأصلي "؟ • وبالنسبة لقصّة ( طوفان نوح ) التي تعنيا الآن ، لا شلكّ أن تلك "الإضافات النفسيريّة" . التي اندمَتَت في نُعرَ "النوراة" التي بين أيدينا اليوم ـ كان لها أثرها في الإنجاء بشُموليّة وعالميّة هذا ( الطوفان )

<sup>(</sup>١) كهان مصر القديمة اسونيرون أص١٢٤

<sup>(</sup>٦) اليهود/ د.عبد الجليل شلبي/ ص١٦٤ - وانظر أيضاً: دراسة الكتب المقدّسة/ بوكاي/ ص٢٦.

(٧) يُصناف إلى ما سبّق .. أثر تقسدة ( الوجمات ) للنص الوراتي عَبْر العصور المحتلفة .

فنحن نعلم أن "افتوراة" قد نولت في الأصل مكتوبة بالحروف "الهيروغليقية" (١٠) ... ورئيسا أيضاً باللغة المصرية (٢) ... ورئيسا أيضاً باللغة المصرية (٢) ... ورئيسا أيضاً باللغة كنات عده المرّة باللغة "العربية" - ( التي هي كانو أيقيمون بينها ... وعندما أعاد "عزرا" جَمْع "التوراة" كانت هذه المرّة باللغة "العربية" - ( التي هي المصر البطلمي تحت ترجمة النص العيري إلى اليونائية - وهي العرجمة المروفة بالسيعينية" - والتي يُعجب المؤرّخون على أنها كانت ترجمة غيسر دقيقة (٢٠) .. وهذه الوجمة المروفة على التي أخيذ عنها عديد من الوجمات الأحرى [ إلى القبطية وفي ٢٠٦م) (٢٠) . وهذه الوجمة الركيتة (في ٢٨٦م) (٢٠) من المربية ( ٢٥٥٠م) نقلاً عن النسخة الملاتيئية (أي ١٠٥م) (٢٠) أخيات تلك النسخة المعربة التي أخيات عنها "الترجمة السيعينية" قد فيقات (١٠) .. ثم مع الشنات اليهودي في البلدان المحتلفة . نسى اليهود المواني السيعينية "١٠ .. وتما ترجمة من السقى المواني السيعينية "١٠ .. وتما ترجمة من السقى المواني السيعينية "١٠ .. وتما ترجمة من السقى المواني المستونة التوراة بالعبريّة ـ ربّما ترجمة من السقى المواني المستونة المنات المحتلفة . نسى اليقون المواني المواني المستونة الموانية .. وتما ترجمة من السقى الموانية ... المستونة المستونة المستونة المستونة المستونة ... وتما ترجمة من السقى المستونة المستونة المستونة ... المستونة المستونة ... وتما المستونة المستونة التوراة بالعبريّة ـ ربّما ترجمة من السقى المستونة ... وتما المستونة المستونة المستونة المستونة ... وتما المستونة ا

وهكذاً نرى أثّر هذه ( الترجمات ) المتوالية ، على النُصَل الأصلين\\\ .. يُضاف إلى ذلك "العاطقة الدبنيّة" لدى المرجمين التي تميل غالبًا إلى التضخيم والنموريل من شان كُلّ حدّث مقدّس .

(٣) نمّ يُشاف إلى ذلك كله دور "المفسّرين" للنصوص المقشّمة ، وإضافتهم للمزيد والمزيد من افتضخيم والتهويل ليما يفسّرونه من أحداث الكتاب المقشّم .. يذكر حيمس فريزر: [ وقد لعب الحيال البهودى في العصور المتاخرة شكاية ( الطوفان ) ، فأضاف إليها تفاصيل حديدة تميل في الغالب إلى المُغالاة . إخ ] [""

(۱) وهذا شيء بديهين ومنطقي .. إذ لم تكن هنالك "حروف كناية" في العالم اجمع الغاك غير هذه "الحيروطيئية" ـ باستثناء الكناية المساولية التي كانت تتحجير في منطقة العراق .. . علاوة على أنها هي القريمة "موسي" على أيدى الكهنة في مصر ... ويذكر دخوالا حسينين على - في كنايه (المورة الميقيمة لاحدة و) إظاهين "موسي" - كنا تلاكر للمسادر اليهوديقة وغيرها ... للذرائد في مصر وتسشى باسم مصرى وتكالم للصرية والمثلمة المراة وكانة ، وتقلف القراة الم التقاف المراة المساولية المساولية المساولية المساولية المساولية المناقبة ، ] ومنا المساولية ال

(ع) ويذكر سارتون :[ والشيط الأول من هذه "النوجمة السبعينية" وهو "الفرواة" ، مكتوب بيوناتية ـ يهودية ركيكة حداً .. وبرى المتحدكسون ان تنك الملهمة المرب لأن تكون مصرية منها إلى الفلسطينية .. وأنا لم الترا سنها إلاّ "سفر التكوين" .. وقد أنوعتنى لنته . ] - موسوعة : تاريخ العلم/؛ ٣٧٧ - ويذكر درايد :[ أمّا "الترجمة السبعينية" فهي ليست دقيقة . ويُلاحظ فيها نقصاً واضط بأنا عند ترجمة الألفاظ "العربية" إلى "الإغربية" .الح إ ـ نصوص من الشرق/ حدا/ س٢

ر يذكر د. هواد حسنين على :[ و"الترجمة السبعينيّة" ليست في مجموعها دقيقة .إفح .. حيث لجد الترجمة ( حرّة ) . غير دقيقة . إ ــ التوراة الهيروغينيئة/ ص٢٧ - وانتظر أبيضاً كتابه : التوراة عرض وتحليل، ص٧٥

(د) و(۷) موسوعة: تاريخ الأنباط/ زكمى شنودة/۱۳۱ (۱) موسوعة تاريخ العلم/ سارتون/۲۸۲۱ (۵) انظر : التوراة عرض وتحلمل/ د.فؤاد حسنين على/ ص19 \_ وانظر أبيشاً : دواسة الكتب المقدَّسة/ بوكانى ص١٩٠ (3) انظر : موسوعة تاريخ العلم/ سارتون/۲۷/۶۶

(۱۰) یذکر الباحث البهودی/ برکای : [ إن أقدم أمير تجوی للتوراة برجع عهده إلى القرن التاسع بعد المبلاد . ] - دراسه! ص ۱۸ اوليا . بذكر سارتون : [ وصها یكن الخرم . وان "افرجه السيميئة" البنامة كال التاسع السيمية " الشيميئة" . [ المسلم المبلسة المبلسة العالم الاسميميئة الله المبلسة المب

(۱۱) يذكر الباحث اليهودي/ يركاى: إن يهذا تُضيح ضخامة ما أضافه الإنسان إلى "العهد الفندية" .. ويهذا أيت. كيف التحرّلات التي أصابت نصل "المهد القديم" الأول ، من نقل إلى نقل ، ومن ترجمة إلى أعرى .. يكل ما ينجم عن ذلك من "مدييسلاك" جاءت علم اكثر من اللم عام . ] . دراسة/ ص) 1 \ ( ) القولكاور في العهد القديم/ ١١٦/١/ فإذا ما عُدنا إلى حديثنا عن (طوفان نوح) - كما وردّت قصّته في "التوراة" - .. يمكننا أن لتبيَّن ـ بعد كلّ تلك الظروف التي مرَّ بها النَّصَ التوراتي ـ السبب السدّى جعل الصورة تبدو وكأنه طوفان عالميّ .. يصورة تعارض مع المنطق ، بالإضافة إلى تعارُضها مع نتائج الكشسوف العلميّة الحديثة ، الأمر الذي حدا بأحد مفكّرى اليهود إلى القول : [ إن رواية ( الطوفان ) في العهد القديم غير مقبولة في إطارها العام ، وذلك لأن العهد القديم يعطى للطوفان طابعاً عالمياً . إلخ .. وعلى ذلك ، ومن وجهة النظر التاريخيّة ، فيمكن تأكيسسد أن رواية الطوفان عالمياً مقدِّمها التوراة ـ .. تتناقض بشكل واضح مع المعارف الحديثة . ] (1)

. ثمّ بقِيَت الإشارة أيضاً إلى أثّر اليهسود في نقّل هذه الصورة ـ عن طوفان نوح ـ إلى العالّم الإسلاميّ .. عن طريق ما دخل من "الإسرائيليّات" في كتّب التاريخ والتفسير القرآني وغيرها .

وإلى مَن لم يزل يعتقد بأن ( طوفان نوح ) قد أغرَق العمالُم أجمع .. نسوق بعض الأسئلة المديمة الآتية :

(١) كيف جَمَع النبى "نوح" - من موطِنه في جنوب العراق - (كُلِّ أَنُواع حيوانات الأَرْض !) ليضمها في سفينته ؟ .. ومنها كما نعلم حيوانات لا تعيش إلا في المناطق القطبية الجليديّة ، في أقصى أصقاع سبيريا وما بعدها أو في الأمريكتين أو في بلاد الإسكيمو .. وحيوانات أخرى لا تستطيع العيش إلا في أجواء شديدة الحرارة كالمناطق الإستوائية بأفريقيا وغيرها .

ثمَّ ، ما ( حَجْم ) هذه السفينة (!) التي تستطيع حَمْل (٢) كُـلِّ أجناس (٣) حيوانات العالَم ؟؟

ملحوظة : تحدّد "التوراة" أبعاد تلك السفينة على النجو التالم : [ اصنّع لنفسك "فلكا". إخ .. وهكذا تصنعه : ثلاث مئة ذراع يكون طول الفُلك ، وخمسين فراعاً عرضه . إخ ] . تكوين/١٤٠١ ده أى حوالى :( ١٢٥ متر طول × ٢٢٥ متر عرض (<sup>10)</sup> \_ فقسط \_ .

 (۲) ما ذنب ( المؤمنين ) في جميع بقاع الأرض خارج موطن نوح بالعراق ـ في مصـر مشكرً أو الهند إلخ ـ حتى يُعرقهم الطوفان ويفنيهم ، ويُحمِلهم بالعذاب مع العُصاة من "قوم نوح" ؟؟ ألا يتعارض هذا مع قوله تعالى : ﴿ ولا تُزر وازرة وزر أحرى . ﴾ ـ الإماء/١٠٥٠

وفي التفسير (ابن كثير/٢٨/٣): [ أى لا يحمل أخَد ذنب أحد ، ولا يجنى جان إلاَّ على نفسه .إلخ .. وهذا من عمل الله ورحمته بعباده . ]

وإذا افترضنا أن جميع البشر آنذاك كانوا هُم أيضاً عُصاة .. فما ذيبهم إذ لم تصلهم دعوة نوح ٢٢ ألا يتَعارَض هذا الأمر أيضاً مع قوله تعالَى : ﴿ وما كُنّا مُعدِّبين حَتى نبعث رسولا . ﴾. الإسهرور وفى النفسير (ابن كثير/٢٨/٣) :[ وهذا إحبار عن عدله تعالى ، وأنّه لا يعذّب احداً إلاّ بعسد قيام

الحُجّة عليه .. بإرسال ( الرسول ) إليه . ]

<sup>(</sup>١) دراسة الكُتُب المقتَّسة! بوكاق/ه ٢٤٦٠٢٤ (٤) أنظر: قاموس الكتاب للقند/ ص ١٩٧

<sup>(</sup>٢) مى القرآل ، أنَّه حسل من كلِّ صِنْف "زوجين" (هود/٤٠٠ ) . وفي التوراة "سبعة أزواج" (تكوين/٢٠٣٧) .

 <sup>(</sup>٣) منحوضة يبنع عدد "أنواع" الحيوانات ، المعروفة حتى الأن ، ( طهول ) نوع . . التطور والسجل الحفري/ صده

والواقع أن المسألة أبسط وأوضح من ذلك بكثير .. إذ لم يكُن ذلك ( الطوفان ) النُّوحى إلاَّ بحرَّد طوفان مُحَلِّيَ ، شمل بقعة محدَّدة من الأرض .. وهى التى فيها الأقوام الذيس توجَّـه إليهـم "نوح" بدعُوته ـ فى موطنه بالعراق ( بابل ) ـ .

• و"القرآن" أيضاً يؤكّد ذلك .. وهو أن ( الذين غرقوا ) هُم فقط .. قوم نوح ـ في موطنه بالعراق ـ .. الذين كذّبوه وآذوه .

﴿ فَكَذُبُوه .. فَأَنْجِينَاه وَالذَيْنَ مَعَه فَى الفَلْك ، وأَغْرَفنا ( اللَّذِينَ كَلَّبُوا ) . ﴾ ـ الامراد ، ٢ ﴿ فَكَذُبُوه .. فَنَجَيْناه ومَن مَعْه فَى الفَلْك وجعلناهم خلائف ، وأَغْرَفنا ( اللَّذِينَ كَلَّبُوا ) بآياتنا .. فانظر كيف كان عاقبة ( المُنذَرِين ) . ﴾ ـ بونس/٧٢

أى أن العاقية ـ بالفرق ـ كانت فقسط .. على المنذرين ( الذين اندرهم نوح ، فكذيره ) .
 ﴿ وأوحى إلى نوح . إلح .. ولا تخاطبنى فى اللين ظلمسوا ، إنهم مُفرَقون . ﴾ ـ مود٢٣٠٢/٢٥
 ﴿ فأوحينا إليه أن اصنع الفُلك . إلح ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مُفرَقون ﴾ ـ الوسود/٢٧
 أى أن "الذين ظلموا" ـ من قوم نوح ـ هُم فقسط .. الذين غرقوا .

ولذا ، يذكر الباحث اليهودى/ بوكاى :[ وعلى ذلك ، فالقُرآن يقــدُّم كارِثة ( الطوفــان ) .. باعتِبارها عِقاباً نَزَلَ بشكل خاص على ( شعب نوح ) . ]<sup>(۲)</sup>

وهذا واضَحٌ كُلِّ الوضوح فَى قوله تعالى : ﴿ و(قوم نوح ) لَمَّا كَلَّبُوا الرُّسُل (أَغَرَفْناهُم) . ﴾ وفي هذه الآية الذائبة الأسيرة ، تفصيله حديدة لها أيضاً دلالة هامّة .. إذ يقول تعالى :

كما أن القرآن الكريم لم يذكر إطلاقًا أن جميــــع العالَم قد غرق .. ولا توحد فيه آية ـ بـل كلمة ـ واحدة ، تشير إلى ذلك .

يذكر الشيخ/ عبد الوهاب النجّار :[ هل عمّ ( طوفان نوح ) الكرة الأرضيّة ؟؟ والجواب أن بعض العلماء يميل إلى عمومه ، ويميل فريق آخر إلى أن ( الطوفان ) لم يكُ عامًا .. بل ، طغيان الماء كان على الجهة التي يسكنها "نوح" وقومـه .. وأمّا بقيّة بقياع الأرض، فلم يعُمّها هذا ( الطوفان ) .إلح

<sup>(</sup>۱) العبر/ سج٢/ قسم٣/ ص ١٠ - وانظر أبيننًا : تاريخ الطبرى ١٩٣/١ و : قصص الأنبياء "بن كثير ١٣٨.٢ . (٢) هراسة الكُتُب المقدسة في ضوء المعارف الحديدة ٢٤٦/

وعلى كلّ حال ، فالمسألة ليـس فيها نَصٌ من القرآن .. بل كُلّ ما فيه من هذه الناحية ، أن ( قوم نوح ) كفروا وعصوا الرسول .. فأغرقهم الله بالطوفان ، ونُجَّى نوح ومَن معه فى الفُلك .لځ .. فالحُصوص محتمًل .. والذى أميل إليه ، أن يكون حاصًا . ]<sup>(۱)</sup>

وَيذكر أيضاً :[ إن القرآن لم يتعرَّض ل<del>عُموم كُلِّ</del> الأرض بالطوفـان .. والقرآن لم يذكر إلاَّ إغراق (قوم نوح) وامرأته ، ولم يذكر عموم الأرض . ]<sup>(۱)</sup>

ويُضيف الباحث الإسلامي السورى/عفيف طبّارة :[ والظاهر في القرآن والحديث الشريف ، يدلّ على أن ( الطوفان ) كان شامِلاً لـ"قوم نوح" فقــــط . ]<sup>(۲)</sup>

ایدن علی آن ( انطوقان ) کان مستور د مرا اول

ويأتى دور ( المؤرّخين ) وأبحاثهم .

حيث وردت "قصة الطوف ان" في الأداب العراقية القديمة ( السومريّة والبابليّة ) .. وعنها يذكر د.سامي الأحمد :[ ولنا أن نعرف بأن ( الطوفان ) من الأحداث التي تركت أثراً واضحاً في العقليّة البابليّة .[ فح .. ولابد وأنّه كان فيضاناً مَحَليّاً ، مدمَّراً غير اعتيادي ، ظلّت ذكراه بافية بين طيّات النصوص التاريخيّة والأدبيّة التي ورُدَتنا . ] (<sup>13)</sup>

كما يأتي دور علم ( الجيولوجيا ) أيضاً ليقول كلمته .

يذكر فريزر: [ في محاضرة بـ"بجلس المعهد الملكي للأنشروبولوحيا" ، كان موضوع محاضرتي هو القصة المألوفة عن ( الطوفان ) الكبير .. وكان "هكسلي" نفسه ـ عالِم الجيولوجيا الكبير . وكان "هكسلي" نفسه ـ عالِم الجيولوجيا الكبير . قد ناقش هذه الحكاية ـ التوراتية ـ التي يُنظَر إليها بوصفها سِجلاً لحادثة "الطوفان" ( الذي أغرق العالَم كُله ، وكُـلٌ ما كان يعمره على وجه التقريب من إنسان وحيوان ) ، تتعارض مع أبسط مبادئ "الجيولوجيا" .. ومن ثمّ ينبغني رفضها على أساس أنها أسطورة . إلخ آ<sup>(د)</sup>

ثُمَّ يأتى دور ( الكشوف الأثريَّة ) لنقدِّم القول الفصُّل في هذا الأمر .

يذكر توينبى: [ و(الطوفان) الذى ورّد وصفه فى الآداب الدينية اليهوديّة ، أصبح -كما حاءت وقسّته فى "التوراة" ـ كلمة مألوفة فى المجتمع الغربى .. إلى أن أتى عُلماء الآثار المعاصرون وكشفوا عن أصل الواقعة .. واستخلصوا أيضاً الدليل المباشر على حلوث فيضان معيّن عنيف إلى درجة غير عاديّة ، من وجود طبقة سميكة حلّهها "الفيضان" بين الطبقات الأولى والطبقة الأخيرة التى رسبت نتيجة لسكنى الإنسان فى مواقع طائفة من مراكز الثقافة السومريّة . [4] [(1)

 <sup>(</sup>١) قصص الأثنياء ص ٣٦ (٢) السابق/ ص ٤٤
 (٣) مع الأثنياء عر ٧٥-٧٥

<sup>(</sup>٦) مختصر دراسة للتاريخ/١/٢٢

<sup>(</sup>د) الفرلكلور في العهد القديم/١/١٩-٩٢